## THE UN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE

ڈاکٹر قاری واحد بخش\*

DOI: 10.29370/siarj/issue4ar1 Link: https://doi.org/10.29370/siarj/issue4ar1

## **ABSTRACT:**

According to the United Nation's (UN) universal declaration of human rights, men and women of full age can marry, without force, and formulate a family with no consideration towards race, nationality and religion of the partners, as highlighted in the article 16. In doing so, they are entitled to equal rights with regards to marriage and its dissolution, if required. This and other relevant statements indicate that they can't marry before the age of maturity. This also indicates that both male and female have equal rights while marrying. It means that as the male is free to choose or marry a female spouse, so is the female. The declaration also points out that both male and female have the equal rights to dissolve the marriage. In total, there are thirty articles in this declaration which deal with a variety of areas including education, marriage, status of people in society and other aspects. However, the focus of our research is the article 16. In this paper, we have accordingly analyzed this article in the light of Islamic teachings and its potential implications on Muslim societies across the world.

KEYWORDS: UN Declaration of Human Rights, Human Rights in Islam, Universal Human Rights. United Nation

كليدى الفاظ: حقوق انساني كاعالمگير اعلاميه ،اسلام ميں انساني حقوق ،عالمي انساني حقوق ،ا قوام متحده دور حاضر میں "انسانی حقوق" سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا موضوع ہے۔ 10 دسمبر کو بوری دنیا میں انسانی حقوق کادن منایاجاتاہے کیونکہ 1948ء میں اسی روزیعنی 10 دسمبر کوا قوام متحدہ کی جزل اسمبلی نے انسانی حقوق کا

برقیت:qari.wahid21@gmail.com

\* اسسٹنٹ پر وفیسر ، شعبہ علوم اسلامیہ و تحقیق ، گومل یونیورسٹی، ڈیر ہ اساعیل خان

عالمی منشور • سازگاتی اعلامیہ منظور کیا تھا۔ اسی دن سے اقوام متحدہ اس منشور کوعالمی معیار قرار دیکر تمام اقوام و ممالک پر اس کے احترام اور پابندی کیلئے مسلسل زور دے رہا ہے۔ چنانچہ جزل اسمبلی کی طرف سے اس منشور کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ''جزل اسمبلی اعلان کرتی ہے کہ انسانی حقوق کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے واسطے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگاتا کہ ہر فرداور معاشرے کا بیادارہ اس منشور کو

ہمیشہ پیش نظرر کھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعے ان حقوق اور آزادیوں کااحترام پیدا کرے''۔ 1

بلاشبہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے منظور کیا جانے والاانسانی حقوق کا یہ عالمگیر اعلامیہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور مغرب کو اس پر بجاطور پر فخر حاصل ہے کہ اس نے صدیوں کی طویل و صبر آزمااور جانگل جدوجہد کے بعد انسانی حقوق کے تحفظ و بحالی کا یہ مقام حاصل کیا ہے۔ لیکن اب مغرب کا اس عالمی منشور کے بارے میں بیہ طرز عمل کہ اس کو ایک مضبوط فکری ہتھیار کے طور پر استعال کر رہاہے جس کے ذریعے وہ تیسری دنیا خصوصاً مسلم ممالک پر حملہ آور ہے۔ اور اس فکری ہتھیار کے ذریعے مسلم ممالک کے فلفہ حیات اور اسلامی سولا نزیشن کو مغلوب کرنے اور مغربی طور پر استعال کر رہاہے کہ نہ جب کا قوام عالم کے افراد کے لئے قابل ستاکش مغربی فلفہ حیات اور اخلاقیات میں جو طرز فکر اختیار کرے اس کی نہیں ہے۔ کیو تکہ عالمی منشور کی تیاری اور اجراء میں بیس ہوجی کار فرماہے کہ نہ جب کا تحلق صرف عقائہ وعبادات اور اخلاقیات سے جس میں ہر انسان آزاد ہے کہ وہ عقائہ ،عبادات اور اخلاقیات میں جو طرز فکر اختیار کرے اس کی مرضی ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ سمجھا جائے۔ کوئی ریاست یا اتھار ٹی اس سے کسی قسم کا تحرض نہ کرے۔ البتہ انسانی زندگی کے اجتماعی معاملات مثلاً بیاسی نظام ، معاشی و معاشرتی نظام کے ساتھ نہ جب کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان امور نیس ہر قوم اپنی مرضی کے مطابق اکثر یہ کہ بی نظام اختیار کر سکتی ہے اور وہ نظام نہ ہمی اثرات سے آزاد ہوگا۔ اسے اصطلاحاً سیولر ازم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس سیولر نظام کو قبول کرنے کا تقاضہ ہر ملک و قوم سے کہا جارا ہے۔

اہل مغرب انسانی حقوق کے بارے میں عالمی منشور کو مسلمہ معیار قرار دیتا ہے اس لئے وہ الگ رویے کی حامل اور مختلف نقطہ نظرر کھنے والی تیسری دنیا خصوصاً اسلامی دنیا کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کامر تکب قرار دے رہے ہیں۔ اور اس مہم میں اہل یورپ کو عالمی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک میں ان کی ہم خیال حکومتوں اور مکتبہ فکر لاہوں کا بھی بھریور تعاون حاصل ہے۔

بہت سے مفکرین کی رائے ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور میں اسلام کے عطا کردہ انسانی حقوق کو سمودینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر بیا اچھا منشور نظر آتا ہے لیکن اس کے اصول وکلیات پر غور وفکر کرنے سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ اہل مغرب نے اپنے خاص تاریخی و ثقافتی پس منظر، غیر معتدل مزاج ونفسیات کے زیر اثر ان کلیات کی جو تشریح کی ہو تشریح اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ کیونکہ اسلام تعلیمات سے متصادم ہیں۔ کیونکہ اسلام تعلیمات کی روسے مذہب کا تعلق صرف عقائد وعبادات واخلا قیات تک محدود نہیں ہے بلکہ فردکی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر محیط ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات کا تعلق انسان کے عقائد وعبادات واخلا قیات سے بھی ہے اور سیاسی، معاشی و معاشرتی نظام سے بھی، مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے کسی فتسم کی کمی و زیادتی کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی ضابطہ حیات بنی نوع سے کسی فتسم کی کمی و زیادتی کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی ضابطہ حیات بنی نوع انسان کے لئے اللہ تعالی (خالق مخلوقات ) کی طرف سے متعین ہے۔ انسان کے لئے اللہ تعالی (خالق مخلوقات ) کی طرف سے متعین ہے۔ انسان کے لئے اللہ تعالی (خالق مخلوقات ) کی طرف سے متعین ہے۔ انسان کے لئے اللہ تعالی (خالق مخلوقات ) کی طرف سے متعین ہے۔ انسان کے لئے اللہ تعالی (خالق مخلوقات ) کی طرف سے متعین ہے۔ انسان کے لئے اللہ تعالی (خالق مخلوقات ) کی طرف سے متعین ہے۔

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْكَ اللهِ الْإِسْلَامُ 2

ترجمہ: "بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے"۔

قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ایک حقیقی اور صحیح طریق زندگی ہے۔ یعنی بنی نوع انسان کے لئے صرف ایک ہی ضابطہ حیات ہے جو اسلام ہے۔ اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق انفرادی واجتماعی زندگی بسر کرنا ہر انسان پر لازم ہے اور اس کے علاوہ کوئی دستور العمل قبول نہیں کیاجائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَنْ يَنْتَغِ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ ® 3

''اور جو کوئی اسلام کے سواکوئی اور دین (طریق زندگی) تلاش کریں تو وہ ہر گزاس سے قبول نہیں کیا جائے گا''۔ چو نکہ قرآنی تعلیمات بنی نوع انسان کو پکار پکار کر واضح طور پر بتلار ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لئے ایک ہی ضابطہ حیات کا تعین کیا ہے۔ فہ کورہ اسلامی تعلیمات کی بناء پر حقوق انسانی کا عالمی منشور اور اس کی تعبیرات مکمل طور پر اسلامی دنیا کے افراد کے لئے من وعن قابل قبول نہیں۔ کیونکہ ان میں سے بعض دفعات پر عمل کر نااسلامی تعلیمات سے روگردانی کا موجب ہوگا۔ مثلاً عالمی منشور کی دفعہ نمبر ۱۲، جو اس آرٹیکل میں زیر بحث ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی منشور حقوق انسانی کی دفعہ نمبر ۱۷:

Men and Women of Full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights, as to marriage, during marriage and at its dissolution.<sup>4</sup>

''پوری عمر کے مر دوں اور عور توں کو، نسل، قومیت یامذہب کی کسی تجدید کے بغیر باہم شادی کرنے اور خاندان کی بنیاد رکھنے کا حق حاصل ہے۔ شادی، دوران شادی اور اس کی تنتیخ کے سلسلہ میں وہ مساوی حقوق رکھتے ہیں''۔ درجہ بالاد فعہ میں اسلامی تعلیمات کی روسے چند ہا تیں غور طلب ہیں۔

"Full age" پوری عمر کے مر دو عورت سے عمر کا کونساع صد مر اد ہے؟ مبہم ہے غالباً بلوغت مر اد ہے۔ مر دو عورت کا مذہب کی کسی تجدید کے بغیر نکاح۔

شادی کے سلسلے میں مر دوعورت کامساوی حق۔

شادی کی تنتیخ کے سلسلہ میں مر دوعورت کے مساوی حقوق ہے

"Full age" پورې عمر مين مر دوعورت کوشادي کاحق

عالمی منشور کی بید دفعہ مرد وعورت کو شادی کا حق اس وقت دیتا ہے جب وہ پوری عمر غالباً بلوغت کو پہنچ جائے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کی روسے شادی کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں۔ والدین اپنے بچوں کا نکاح نابالغی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور بالغ ہوجانے کے بعد بھی۔ اگرچہ خلوت کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے لیکن بلوغت سے قبل نکاح بھی اسلامی تعلیمات کی روسے حائز ہے۔

قرآن باک میں ارشاد باری تعالی ہے۔

وَالْإِيْ يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسْمَا لِكُمْ إِنِ الْتَبْتُهُ فَعِيَّ تُهُنَّ ثَلْثَةٌ أَشُهُ رِ وَالْمَا لَكُمْ يَحِضُنَ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا ال

''اور جوعور تیں حیض سے ناامید ہو گئیں تمہاری عور تول میں سے اگرتم کوشبہ رہ گیا توان کی عدت تین مہینے ہے۔اور ایسے ہی جن کوابھی تک (کم عمری) کی وجہ سے حیض نہیں آیا''۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ عدت تو طلاق کے بعد ہے اور طلاق متضمن ہے نکاح کے صیحے ہونے پر۔ پس ان کم عمر لڑکیوں کا نکاح جن کو کم عمری کی وجہ سے حیض آیا نہیں ان کا نکاح ازر وئے قرآن یاک جائز ہے۔

ایک اور جگہ قرآن پاک میں ار شاد باری تعالی ہے۔

وَإِنْ خِفْتُدُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْلَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُدُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُاجَ عَثَ

''اگر تمہیں ڈر ہو کہ بنیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو نکاح کرو۔ جو عور تیں تمہیں پیند ہوں، دو، دو، تین، تین اور چار، چار۔ ''

مولانا محمد شفیع نے اس آیت کے ذیل میں لکھاہے کہ اس آیت میں بتامی سے مرادیتیم لڑ کیاں ہیں اور اصطلاح شریعت میں بیتیم اسی لڑکی یالڑکے کو کہاجاتا ہے جو انجمی بالغ نہ ہو۔ تواس لئے اس آیت سے بیے بھی ثابت ہو گیا کہ بیتیم لڑکی کے ولی کو بیہ بھی اختیار ہے کہ بحالت صغر سنی یعنی بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دے۔البتہ اس میں لڑکی کی مصلحت اور آئندہ کیلئے فلاح وبہبود پیش نظرر ہے۔<sup>7</sup>

ا گرچہ اس آیت کریمہ میں یتیم لڑکیوں کے از دواجی حقوق کی پوری تگہداشت اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس آیت کریمہ سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر نا بالغ لڑکی یالڑکے کے اولیاء کم عمری میں اس کا نکاح کر دیں تو یہ نکاح جائز ہے۔

خود حضور طَنْ الْبَارِ بِمَ اللهِ منین حضرت عائشہ صدیقة سے نکاح کم عمری میں کیا تھا۔ اور امام بخاری نے اس حضرت عائشہ صدیقة سے ماکشہ صدیقه کا حضور طَنْ اللَّهِ کے ساتھ کم عمری میں نکاح کی بناء پر کم عمری کے نکاح کے جواز پر ترجمته الباب " ترویج الصغار من الکبار " قائم کیا ہے۔ 8

ا یک اور مقام پر صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا کہ نبی کریم طبّی آیا ہم سے جب میر ا نکاح ہوا تومیری عمر چھ سال کی تھی۔(9)

البدایة والنهایة میں نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کی بابت لکھاہے کہ حضرت خدیجہ تین سال ہجرت سے قبل وفات پا کئیں۔آپ مل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وسال کی عمر چھ وفات پا کئیں۔آپ مل مل اللہ اللہ وسال کی عمر میں آئی۔ چھ سال کی عمر میں نکاح ہو نااور نوسال کی عمر میں رخصتی کا عمل میں آئی۔ چھ سال کی عمر میں نکاح ہو نااور نوسال کی عمر میں رخصتی کا عمل میں آئا یک غیر متنازع واقعہ ہے۔ 10

امام بخاری ؓ نے کسی شخص کا اپنے چھوٹے بچوں کے نکاح پر جواز کا جو باب قائم کیا ہے اس کے لئے قرآن کی آیت جو پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ وَالْی یَکِیسُنَ مِنَ الْهَجِیْضِ مِنْ آیت کودلیل بنایا ہے۔ 11

قرآن پاک اور احادیث کی بنیاد پر قآوی اور فقہ کی کتب میں نا بالغوں کے نکاح کے جواز کی قصر سے کی گئی ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ '' اگر نابالغہ لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں اپنی فلاں بیٹی کو فلاں کے نابالغ فلاں بیٹے کے نکاح میں دیااور نابالغ بیٹے کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے واسطے قبول کیاتو یہ نکاح صحیح ہے۔<sup>12</sup> اشر ف الہدامہ میں ہے۔

ومن امر رجلا بان یزوج ابنته الصغیرہ فزوجها والاب حاضر بشهادة رجل واحد سواها جاز النکاح۔<sup>13</sup> ترجمہ: '' ایک شخص نے کسی کواپٹی چیوٹی بیٹی کے نکاح کا حکم دیا۔اس شخص نے باپ کے ساتھا یک گواہ کی موجودگی میں نکاح کراد ماتو نکاح جائز ہے''۔

نسل، قومیت بامذہب کی کسی تحدید کے بغیر مر دوعورت کو زکاح کاحق:۔

نسل، قومیت یا ند ہب کی کسی تحدید کے بغیر مردوعورت کو نکاح کے حق سے بیدلازم آتا ہے کہ ایک مسلمان مرد کو ایک مشر کہ عورت سے اورایک مسلمان عورت کو کافرومشر ک مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی مکمل آزادی ہے۔اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ حالا نکہ قرآن یاک میں حکم خداوندی ہے۔

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَ مَدَّةً مُّؤْمِنَةً خُيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَ لَوْ اَعْجَبَتُكُمُ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا الله المُسْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا الله الله المهان والى، باندى مشرك عورت ترجمه: "اور نكاح نه كرومشرك عورت كه وه ايمان نه لائيل اور البته ايمان والى، باندى مشرك عورت عورت كورت عن المرجه وه تمهيل الحجى كه اور نكاح نه كرين (مسلمان عورت) مشركين (مردول) سے جب تك وه ايمان نه لائيل "-

مذکورہ آیت کریمہ میں انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ مسلمان اور مشرک کے باہمی ازدوا جی تعلقات جائز نہیں ہیں۔ کیونکہ مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرک عور توں کے ساتھ نکاح نہ کریں اور مسلمان عور توں کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں۔ اگرچہ وہ کافر مردیا عورت بھلی گے۔ اور کافروں کے ساتھ نکاح نہ کرنے کہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرنے کا سبب بھی قرآن پاک نے بتادیا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کیوں منع کیا جارہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

اُوْلئك يَدْعُوْنَ إِلَى النَّادِ -15

''وه (مشرک)بلاتے ہیں دوزخ کی طرف''۔

مولانا محمہ شفیج گزماتے ہیں کہ ''از دواجی تعلقات، آپس کی محبت و موّدت اور یگا نگت کو چاہتے ہیں،اور بغیراس کے ان تعلقات کا اصلی مقصد بورا نہیں ہوتا،اور مشر کین کے ساتھ اس قشم کے تعلقات قریبہ محبت و موّدت کا لاز می اثریہ ہے کہ ان کے دل میں بھی کفروشرک کی طرف میلان پیدا ہویا کم از کم کفروشرک سے نفرت ان کے دلوں سے نکل جائے اور اس کا انجام میہ ہے کہ یہ بھی کفروشرک میں مبتلا ہو جائیں اور اس کا متیجہ جہنم ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ 16

 نے تواس شرط کو عموم کے ساتھ قبول فرمایا تھا جس میں عور تیں بھی شامل تھیں کہ آیات کریمہ نازل ہوئیں کہ آیائیگا الَّذِیْنَ اَمَنُوْاً اِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهٰجِرَتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِیْمَانِهِنَّ ۚ فَالْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَا تَرْجُعُوهُنَّ اِلْكُ فَالْدُ لِاهْنَ جِلَّ لَهُمُ وَلَا هُمْ يَجِلُّوْنَ لَهُنَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

''اے ایمان والو! جب تمہارے پاس ایمان والی عور تیں وطن چیوڑ کر آئیں توان کو جانچ لو۔اللّٰدان کے ایمان کوخوب جانتا ہے، پھرا گرتم جانو کہ وہ ایمان پر ہیں توان کافروں کی طرف مت پھیر و۔ نہ یہ عور تیں ان (کافروں) کیلئے حلال ہیں ''۔ ہیں اور نہ وہ (کافر مرد) مسلمان عور توں کے لئے حلال ہیں ''۔

کسی مسلمان مرد کے نکاح میں کافرہ عورت ہو تو ان کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ وَلاَ تُنْسِکُوْا بِعِصَدِ الْکُوَافِدِ 18: ''اور کافر عور توں کے ناموس اپنے قبضہ میں ندر کھو''۔

یعنی اگر کسی مسلمان کے نکاح میں کوئی کافرہ عورت ہو توان کواپنے نکاح میں ندر کھو۔ کیو نکہ زمانہ جاہلیت میں کافرول کے در میان جو نکاح ہو چکے تھے اور ان سے جو لوگ مسلمان ہو چکے اور اب تک مسلمانوں اور مشر کول کے در میان مناکحت کی اجازت تھی وہ ختم کر دی گئی۔اب کسی مسلمان کا نکاح مشرک عورت سے جائز نہیں اور جو پہلے ہو چکے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے۔

اب اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد کسی مشرک عورت کواینے زکاح میں رو کنا حلال نہیں۔

جس وقت یہ آیت نازل ہوئی توجن صحابہ کرامؓ کے نکاح میں کوئی مشرک عورت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرؓ کے نکاح میں دومشرک عورتیں اس وقت تک تھیں۔ حضرت عمرؓ نے آیت کے نازل ہونے کے بعد دونوں کو چھوڑ دیا۔ 19

حضرت شاہ ولی اللہ نے حجتہ اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی کافروں سے صحبت اور ماہین ان کے میل جول اور عنمخواری کا جاری ہوناخاص کر نکاح کے باب میں ان کی دین کی مفسد ہے اور اس کے قلب میں کفر کی طرف حرکت پیدا ہونے کا سبب ہے خواہ وہ اس کو معلوم ہویانہ ہو۔ 20

قرآن وسنت کی تصریحات کی بناء پر تمام فقہاء کااس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی مسلمان مر دکسی مشرک عورت سے اور کوئی مسلمان عورت مشرک مورت کسی کوئی مسلمان عورت مشرک مر دکے ساتھ از دواجی تعلقات استوار نہیں کر سکتے اور اس طرح کوئی مسلمان عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اور اگر کسی مسلمان عورت نے مشرک مر دکے ساتھ اور مسلمان عورت نے مشرک مر دکے ساتھ اور مسلمان عورت نے مشرک ، یہودی، نصر آنی مر دکے ساتھ شادی و زکاح کے نام پر از دواجی تعلقات استوار کر لئے تو یہ تعلقات جائز نہیں ہونگے بلکہ زنایعنی بدکاری شار ہوگی۔

شادی کے سلسلے میں مر دوعورت کامساوی حق:

اقوام متحدہ کے عالمی منشور کی روسے ہر مر د کواجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بغیر ولی کی اجازت کے کسی بھی عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے زکاح کر لے اس پر کوئی گرفت یا الزام نہیں ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے۔اور اگرولی کسی عورت کے ساتھ نکاح سے روکتا ہے تو یہ اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا مر تکب ہورہا ہے۔اسی طرح کوئی بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے کسی بھی مر د کے ساتھ اس کی مرضی سے زکاح کر سکتی ہے اور ولی اس کی مرضی پر کوئی روک ٹوک نہیں لگا سکتا۔ مر د کی طرح مکمل طور پر آزاد ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے اور ان کا یہ حق سلب نہیں کیا جاسکا ہے۔

جہاں تک مرد کا تعلق ہے اسلامی تعلیمات کی روسے مرد کے بارے میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتا ہے اگرچہ اخلاقی طور پر اولیاء کے مشورہ کے ساتھ لڑکی کا انتخاب ہوناچا ہے لیکن کسی مرد نے اولیاء کی مرضی سے نکاح شریعت کے مروجہ شرائط کے ساتھ کر لیاوہ اس کو اجازت ہے اور ولی سے اختلاف کی صورت میں لڑکے کا نکاح صحیح تصور ہوگا۔ لیکن عورت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیاوہ ولی کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں۔ امام مالک اور امام شافعی دونوں کا مسلک بیہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت خود نکاح نہیں کر سکتی۔ اور اگرولی کی جازت کے بغیر عورت ازخود نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح سرے سے نکاح بھی نہیں ہے یہ نکاح باطل ہے۔ وہ نبی کریم مائے آیا تھی کے درج ذیل ارشاد مبارک سے استدلال کرتے ہیں۔

أَيْهَا إِمْرَأَةٌ نَكَحَتُ بِغَيْرِ إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل - 21

" جوعورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تواس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے "۔

امام ابو حنیفہ کے ہاں بھی اگر عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرتی ہے تواس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نکاح کفو میں ہوا گر غیر کفو میں نکاح کرتی ہے اور ولی کواس پر اعتراض ہو تو بغیر ولی کی اجازت کے نکاح درست نہیں ہے اور ولی کواس نکاح کے فشخ کرنے کاحق حاصل ہے۔

اب کفولینی کفاءت سے کیامر ادہے کفاءت کے معنی برابری کے ہیں۔ فقہاء کے یہاں کفاءت ایک خاص اصطلاح ہے جس کامفہوم ہے۔

مساوات الرجل للمرأة اوكون المرأة ادنى-

''مر دعورت کے برابر کاہو یااس سے فائق ہو''۔

اور مقصود یہ ہے کہ جس سے رشتہ کیا جارہا ہو ایسانہ ہو کہ خود لڑکی یااس کے اقر باءاور اولیاء کے لئے اس کے ساتھ رشتہ باعث ننگ ہو کہ یہ بات امکانی طور پر مستقبل میں تعلقات کی ناپائیدار کی اور ناسازی کامؤجب بن سکتی ہے۔ کفو کے بارے میں فقہاء حضور ملتی ہیں تھے کی درج ذیل حدیث سے اشدلال کرتے ہیں۔

عن على ابن طالب ان النبي عظيه قال له يا على ثلث لا تؤخرها الصلوة اذا انت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفو-23

'' حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم طنی آلیم نیم نے ان سے کہااے علی تین چیز وں میں تاخیر نہ کرو۔ نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے۔ جنازہ میں جب حاضر ہو جائے اور بے نکاحی عورت جب اس کا کفو (جوڑ کا خاوند) مل جائے''۔

اشرف الہدائیہ میں ہے کہ کفاءت کے لئے عقلی دلیل ہے ہے کہ جو زکاح کے مصالح ہیں وہ اس وقت پورے طور پر حاصل ہو سکتے ہیں جب زکاح ہمسر وں میں منعقد ہو۔ اس لئے مصالح زکاح کو حاصل کرنے کیلئے کفو کا ہو ناضروری ہے۔ البتہ عورت کی جانب میں کفاءت معتبر نہیں۔ اگر مر دبہتر ہواور عورت کی جانب میں کفاءت معتبر نہیں۔ اگر مر دبہتر ہواور عورت کم ترہو تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ اس لئے کہ شوہر فراش بنانے والا ہے للذا فراش کااد فی اور کمتر ہو نامر دکو غیظی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور اگر عورت نے از خود بغیر کفو کے زکاح کر لیا تو اولیاء اپنے اوپر ضرر وعار کود فع کرنے میاں ہوی میں تفریق کرانے کاحق رکھتے ہیں۔ 24

کنزالد قائق میں ہے کہ

من نكحت غير كفو فرق الولى ـ <sup>25</sup>

ترجمہ: د جس عورت نے غیر کفومیں نکاح کرلیاتوولیاس کی تفریق کردے ''۔

چونکہ فقہاء نکاح کے لئے کفاءت کو ضروری قرار دے رہے ہیں اس لئے اگر کسی عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر کفو میں خود ہی شادی کرلی تو اگر کے ساز ولی نے میں خود ہی شادی کرلی تو اگر چیداس کا میہ عمل مستحسن نہیں ہے لیکن نکاح صحیح ہوگا۔اور اگر غیر کفو میں کرلیا اور ولی نے قبول کرلیا تو اس پر اعتراض نہیں کیا تب بھی اس کے از دواجی تعلقات جائز اور برقرار رہیں گے۔ لیکن اگر ولی کو اعتراض ہے تو ولی عدالت کے ذریعے اس میں تفریق کر اسکتا ہے اور اس نکاح کو منسوخ کر سکتا ہے۔

تنتیخ نکاح کے سلسلے میں مر دوعورت کامساوی حق:

ا قوام متحدہ کا منشور مر دوعورت کو بیہ مساوی حق دیتا ہے کہ اگر میاں ویبوی کے در میان خدانخواستہ اگر کسی سبب سے اختلافات آ جائیں اور آپس میں نبھاہ نہ ہو سکے تو مر دوعورت دونوں کو مساوی طور پریہ حق حاصل ہے کہ وہ معاہدہ نکاح

کومنسوخ کردے۔

اسلامی تعلیمات کی روسے تنسخ نکاح کی ایک صورت طلاق ہے۔ اس بارے میں اسلامی تعلیمات میں واضح ترجیحات قائم کی گئی ہیں کہ طلاق کے ذریعے میاں ہوی کی علیحدگی کا حق مرد کو حاصل ہے شوہر ہوی کو طلاق دے سکتا ہے جبکہ عورت (بیوی) اپنے شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں بھی طلاق کا ذکر کیا ہے اس کی نسبت مرد کی طرف کی ہے۔ کبھی بھی طلاق کی نسبت عورت کی طرف نہیں کی گئی ہے۔

چنانچەار شاد بارى تعالى ہے۔

وَ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ <sup>26</sup>

"ا گرتم عور توں کو طلاق دے دو"۔

توقرآن و حدیث میں جہاں طلاق کے بارے میں آیا ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو پھر مختلف قسم کے احکامات کا ذکر ہے۔ کسی ایک جگہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر عورت اپنے شوہر کو طلاق دے دے تو درجہ ذیل احکامات لا گوہو نگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت طلاق کے ذریعے معاہدہ نکاح ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر کسی وجہ سے اپنے خاوند سے آزاد ہو ناچا ہے تو اسلامی تعلیمات کی روسے اس کے لئے خلع کا طریقہ کار موجود ہے خلع کے جواز کے بارے میں دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ خلع کے خواز کے بارے میں دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ فیان خِفْتُکُہُ اللَّٰ یُقِینَا کُنُوْدُ اللَّٰہِ اِنْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَیْهِمَا فِیْمَا فَنَکُتْ بِهِ ۲۰۰۰

ترجمہ: پھرا گرتم لوگاس بات سے ڈرو کہ وہ دونوں (میاں بیوی)اللہ تعالیٰ کے حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے تو پچھے گناہ نہیں دونوں پراس میں، کہ عورت بدلہ دیکر حچوٹ جاوے ''۔

اگرمیاں بیوی میں نبھاہ نہ ہوسکے اور عورت مال کے بدلے میں رہائی چاہتی ہولیکن خاوند قبول نہ کرے اور خاوند ظلم و نیا معاملہ زیادتی بھی کر رہا ہو تو عورت کو حق حاصل ہے کہ ظلم و ستم سہنے ہے بچنے کیلئے حاکم شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے اور شکایات کا ثبوت دیکر نکاح فتح کر ادے۔ جیسا کہ یوسف لدھیانوی صاحب نے تصریح کی ہے کہ '' اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو عورت کو چاہئے کہ شرفا کے ذریعہ اس کو خلع دینے پر آمادہ کرے۔ اگر شوہر شرفاء کے کہنے کہ غرفات سے رجوع کرے اور شوہر کی زیادتی شہادت سے نابت کرے۔ عدالت تحقیقات کے بعدا گر اس نتیجہ پر پنچے کہ عورت کادعوی صحیح ہے تو عدالت شوہر کو حکم دے کہ یاتواس کو حسن و خوبی کے ساتھ آباد کرے یا طلاق دے۔ ورنہ ہم نکاح فتنے ہونے کا فیصلہ کر دیں گے۔ اگر عدالت کے کہنے پر بھی وہ نہ تو آباد کرے یا طلاق دے۔ ورنہ ہم نکاح فتنے ہونے کا فیصلہ کر دیں گے۔ اگر عدالت کے کہنے پر بھی وہ نہ تو آباد کرے یا طلاق دے ورنہ ہم نکاح فتنے ہونے کا فیصلہ کر دیں گے۔ اگر عدالت

## خلاصة البحث:

## مراجع وحواشي:

```
1 شاءالله غوري،انساني حقوق، مكتبه فريدي كراچي، ۵ • • ۲ ء، ص ۴۸۱
```

Zafarullah Khan, Human Rights, Pakistan Law House <sup>4</sup>

Karachi, 2003, P. 246

7 محمد شفيع مفتى، معار ف القرآن، ج٢، ادارة المعارف كرا چي ، ١٩٧٩، ص ٢٨٦

10 ابن کثیر اساعیل بن کثیر ، تاریخ ابن کثیر ، نفیس اکیڈ می ، کراچی ، ج۲، ص ۱۹۳، ۱۹۳

12 مولاناشخ وجماعت العلماء، فياو كا هند به المعروف فياو كاعالمكيري،ار دوتر جمه سيدامير على، مكته رحمانيه لا هور، سن، ج٢٠ ، ص ١٣١١

<sup>13</sup> مولانا جميل احمد سكر و دُهوى، اشرف الهدامه شرح ارد والهدامه، مكتبه دارالا شاعت كراچي، ۳۰۰۳ء، ۲۰، ص ۲۵\_

14 القرآن، سورة البقرة: ۲۲۱

<sup>15</sup>الضاً

16 معارف القرآن، ج١، ص ٥٨٠

<sup>17</sup> القرآن، سورة الممتحنه: • ا

<sup>18</sup>القرآن، سور هالممتحنه: • ا

19 معارف القرآن، رج٨، ص١٥٣

<sup>20</sup> شاه ولى الله، ججة الله البالغه، ج۲، ترجمه خليل احمد اسرائيلي، اسلامي اكاد مي ناشر ان كتب لا بهور، ۱۹۸۴، ص ۱۳

21 مجمه تقی عثانی، در س تر مذی، ج۳، مکتبه دارالعلوم کراچی، ۵۰۰۵ء، ص ۳۷۵

<sup>22</sup>مولا ناخالد سیف اللّٰدر حمانی، جدید فقهی مسائل، ج۲، برو گریبو بکس لامور، سن، ص۵۷

<sup>23</sup> محمر بن عيسي ، جامع ترمذي ، كتاب الجنائز ، باب تعجيل في الجنائز ـ

24 مولانا جميل احمد سكرود هوي، اثر ف البدايه، ج٠٠ ، مكتبه دارالا شاعت كراجي، ٣٠٠٣ء، ص ٧٤١، ٢

<sup>25</sup> عبدالله ابوالبر كات، كنزاله قائق، ج٢، ميان حاجي محمد عبدالخالق، فضل مالك تاجران كتب يشاور، سن، ص١١١

<sup>26</sup>القرآن،سورةالبقره: ۲۳۱

27ايضاً: ۲۲۹

<sup>28</sup> لدھیانوی، مولانامجریوسف، آپ کے مسائل اوران کاحل، مکتبہ لدھیانوی، کراچی، سن، ج۵،ص ۳۹.